# ج د، مرا مرسوز في المرسوز في الم

بصددها الاتحارالعام مجاعت القراء المسجل وزارة الشؤون رقم ۸۳۳

| رئيس التعرير السنة الثالثة على محمد الضباع | شعبان ۱۲۷۰<br>يونية سنة ۱۹۵۱ | ألعدد الثامن |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|

رابتدارمرالرحيم

# تفسير القرآن الكريم

لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحيم فرغل البليني المدرس بكلية الشريعة وتسمى المتشقشة،أي المبرئة من النبرك والنفاق، رتسمي المتشقشة،أي المبرئة المناف البادة والدين » المناف البادة والدين »

« قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ، ولا أنا عابد ماعبد ، لكم دينكم ولى دين » « بيان مكان نزولها وعدد آياتها »

هي سورة مكية عند الجمهور ، مدنية عند ابن الزبير وآياتها ست بالاتفاق .

« بیان وجه مناسبها لما قبلها »

وجه المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها أن الله تعالى أمر رسوله والتي في سورة الكوثر بمبادته والشكر له على نعمه ، وقد تضمن ذلك الامر الاشارة

إلى إخلاص العبادة له \_ وصرح في هذه السورة بما أشارت إليب السورة السابقة ، فتناسبا .

#### « بيان سبب النزول »

روى أن الوليد بن المنهرة ، والعاصى بن وائل ، والاسود بن المطلب ، وأمية بن خلف ، وغيرهم أنوا النبي رفي المعلق ، فقالوا : يا محمد ، هلم فلتعبد ما نعبد ، ونعبد ما تعبد ، ، ونشترك نحن وأنت في أمر ناكله ، فإن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظا ، وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظا ، فأنزل الله تعالى هذه السورة الرد عليهم .

وفى رواية ففدا رسول الله ﷺ إلى المسجد الحرام ، وفيه الملا من قريش، فقرأ عليه الصلاة والسلام على رءوسهم فقرأ عليهم فأيسوا .

#### ( بيان المعنى )

## « قل يا أيها الـكافرون »

« الكافرون » جماعة مخصوصون علم الله أنهم لا يتأتى منهم الايمان أبدا . وقد ناداهم الله بقوله . « يأيها » المبالغة فى طلب إقبالهم لثلا يقونهم شىء مما يلتى إليهم . وفى التعبير عنهم بقوله : « الكافرون » دون الذين كفروا ، أى ولائم الدال على الحدوث والتجدد ، لأن الكفر كان دينهم الدال على الحدوث والتجدد ، لأن الكفر كان دينهم القديم ولم يتجدد لهم . وعبر بالكفر دون الشرك مع أنهم مشركون عبدة أصنام ، للاشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة ، وفى ندائه عليه الصلاة والسلام بذلك فى ناديهم ، وفى مكان بسطة أيديهم دليل على عدم اكترائه والله المناه ا

« لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنم عابدون ما أعبد ، ولا أنا عابد ماعبدتم ،

ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ .

قال الطيبي والفراء:

يتراءى أن فى هذه الجل الآربع تكراراً للتأكيد . فالجلة الثالثة توكيد للأولى على وجه أبلغ ، لاسمية الثانية ، والجلة الرابعة توكيد للثانية .

واستدلا عليه بأن القرآن نزل بلغة العرب ، ومن عاداتهم تكرار الكلام للتأكيد والافهام ، فيقول المجيب : ( بلى بلى ) ، ويقول المتمنع . ( لا لا ) . ومن هذا القبيل قوله تمالى : « كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون » .

وقائدة التأكيد هاهنا قطع أطاع الكفار في اتباع الرسول لهم ، وإجابتهم إلى ما طلبوا منه . وتحقيق أنهم باقون على الكفر أبداً لا يدخل الايمان في قاويهم ، ولا يشرق نوره في نفوسهم ، لانها قاوب غلف ، ونفوس صاء ، ليست صالحة للهداية ، ولا مستعدة للنور .

#### ( والمعنى ) :

قل يا عد لهؤلاء الكافرين: يأيها الكافرون لا أعبد الآلهة التي تعبدونها لأنها أحجار لا تضر ولا تنفع، ولا أنتم تعبدون الاله الذي أعبده، لانكم لا تخلصون له العبادة، بل تتخذون معه الشركاء والشفعاء، ولا تفردونه بالعبادة والطاعة كما أفرده.

والذى عليه الجهور أنه لا تكرار ، لكنهم اختلفوا فى بيان المعنى :

فقال الزمخشرى : إن الجملتين الأوليين لننى العبادة فى المستقبل، والجملتين

الآخريين لننى العبادة فى الماضى . و « ما » فى الجميع اسم موصول .

#### ( والمعنى ) :

لا أفعل فى المستقبل ما تطلبونه منى من عبادة آلهتكم ، ولا أنتم فاعلون فيه ما طلب منكم من عبادة إلهى . وما كنت عابداً قط فيا سلف ما عبدتم فيه ، وما عبدأتم فيا سلف ما أنا على عبادته .

ثم قال الزمخشرى: ولم يقل فى الجلة الرابعة « ولا أنتم عابدون ما عبدت » حتى يكون موفقا لقوله تمالى: « ولا أنا عابد ما عبدتم » فى الجلة الثالثة ، لانهم كانوا يعبدون الاصنام قبل البعث ، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعبدالله فى ذلك الوقت .

وأقول : إن قوله : ( لم يكن يعبد الله فى ذلك الوقت ) أى قبل البعثة جرى فيه على قول ضعيف .

والثابت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعبد فى غار حراء قبل البعثة : إما بشريمة ابراهيم التى كانت باقية عند العرب إذ ذاك . وإما بالنظر فى آيات الله وأدلة توحيده عز وجل ، بمقتضى العقل .

وقال أبو مسلم — وهو القول المرضى : إن « ما » فى الاوليين يمعنى الذى ، والمقصود المعبود . و « ما » فى الآخريين مصدرية ، والمراد العبادة .

#### و (المنى ) .

لا أعبد الاصنام ، ولا تعبدون الله تعالى ، ولا أنا عابد مثل عبادتكم المبنية على الشك والشرك المخرج لها عن كونها عبادة حقيقية ، ولا أنتم عابدون مثل عبادتى المبنية على اليقين والتوحيد .

فغاد الجلتين الأوليين الاختلاف التام فىالمعبود ، ومفاد الجملتين الآخريين الاختلاف التام فى العبادة .

أى فلا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة ، لأن معبودى ذلك الاله الواحد المنزه عن الند ، ومعبودكم على خلاف ذلك . ولان عبادى مخلصة لله وحده ، وعبادتكم مشوبة بالشرك ، مصحوبة بالغفلة ، فأين عبادتى من عبادتكم .

ثم قال الله تمالى : « لـكم دينكم ولى دين » وهو كلام مقرر لماتقدم بيانه فى القول المرضى عن أبى مسلم . البتية على صنحة به

## الحديث الشريف"

بقلم فضيلة الاستاذ الشيخ عبد المطلب يوسف صلاح

## الرحمة

## الشرح والبيان

لهذا الحديث الشريف سبب خاص وهو أن الرسول عَلَيْكِيْنَ قبل الحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس التميى جالساً فقال الأقرع ، يارسول الله إن لى عشرة من الولد ماقبلت منهم أحداً ? فنظر إليه الرسول عليه صادات الله وسلامه ثم قال « من لا يرحم لا يرحم » وجاء زيادة على هذا فى بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام ( أو أملك إن كان االله نزع منكم الرحمة ).

والرحمة بعد هذا أيها القارئ رقة فى القلب تقتضى العطف والحنان و تدعو إلى الرقة والشفقة وهى من العواطف الكريمة والخصال الطيبة الحميدة وقد وصف بها الحق سبحانه وتعالى نفسه فى غير آية من كتابه : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) لم الحد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) ( نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم (ورحمتى

<sup>(</sup>۱) لعذر حجب فنميلة الشيخ كشك محرر الحديث بالمجلة عن تحرير الحديث في هذا العدد وقد حررنا حديث الرحمة بدلا عنه راجين له التوفيق والسداد حتى يصل بسفينة الحديث إلشريف إلى شاطئ النجاة وبر السلامة والاسعاد .

وسمت كل شيء ) فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون) وقد أوجبها الله تعالى على نفسه تفضلا منه على عباده ، كتب ربكم على نفسه الرحة أنه من عمل منكم سوء المجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأ نه غفور رحيم) وبالرحمة وصف نبيه الأمين فقال في معرض الامتنان (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ووصف بها كذلك عباده المؤمنين من أصحاب رسوله الكريم (عدرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم). هذا ولقد ذم الله القسوة وتوعد من اتصف بها بالمذاب والضلال المبين قال تعالى: (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أو لئك في ضلال مبين) ولقد عاقب الله اليهود بقسوة قلوبهم لما نقضوا عهودهم قال تعالى: (فها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية)، وأخرج الترمذي عن رسول الله صلى الله ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية)، وأخرج الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تنزع الرحمة إلا من شقى).

آثار الرحمة ؛ للرحمة في محيطنا الانساني والاجتماعي آثار جمة ومظاهر عدة فيجب أن تكون : \_

۱ - بالابناء والاطفال؛ وذلك بالحنو عليهم والرفق بهم والتلطف معهم مع إرشادهم و تأديبهم في حزم و كياسة كا يرشد إلى ذلك الشاعر الحكيم في قوله:

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحياناً على من يرحم ٢ - بالوالدين؛ ويكون ذلك بطاعتهم في حدود طاعة الله وبرهم والاحسان أليهم وكف الاذي عنهم والدعاء لهم: (وقل رب ارحهما كما ربياتي صغيرا).

٣ - بالاهل والاقارب؛ وذلك بالتودد إليهم و ترك بجافاتهم وصلتهم والسعى فيا فيه خيرهم و نفعهم ومديد المون لهم إن كانوا فقراء فلقد ورد في الصحاح: (الرحم - بكسر الحاء شعبنة (۱) - بكسر الشين و سكون الجيم عن وصلها و صله الله ومن قطمها قطمه الله)

ويةول الرسول: (والذى بمثنى بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وعنده قرابة محتاجون لصدقته ويصرفها إلى غيرهم. والذى نفسى بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة ).

ولقد رتب الحق سبحانه على قطيعة الرحم سوء العاقبة وغضبه ولعنته فى الآخرة فقال عز من قائل: ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ) .

٤ ـ بين الزوجين ؛ وذلك بحسن العشرة والاخلاص المتبادل والحب الشامل والتماون الصادق على ما فيه خير الاسرة وصلاح أمرها وصبر كل من الزوجين على ما يلاقيه من الآخر وأن يكون كلا منها رفيقاً بصاحبه فلا يتحدث بما يهدر السكرامة والشرف ولا يتفوه بما يخدش الشعور أو يثير الكاّبة والاحزان.

٥ \_ بالخدم والعال ومن جعلهم الله تحت أيدينا . فلا ينبنى أن نقسوا عليهم بالضرب أو الشتم مثلا ، ولاينبنى أن نكلفهم من العمل ماهو فوق طاقتهم فهم إخواننا فى الانسانية والآدمية وفى الحديث الشريف (إخوانكم خولكم) وينبغى كذلك أن نطعمهم مما نظم . فلقد كان هذا هو هدى رسول الله عَيَّاتِيَّةُ قال (إذا أنى أحدكم خادمه بطعام فليجلسه وليأكل معه فان لم يفعل فليناوله لقمة ) ولقد كان الرسول بحق مثلا أعلى فى الرحمة بالخادم وحسن معاملته وهذا أنس وضى الله عنه يقول (خدمت رسول الله عَيَّاتِيَّةً عشر سنين فما قال لى أف قط وما قال لشىء صنعته لم صنعته إولالشىء تركته لم تركته ).

ولقد تأسى بهذا الخلق أصحابه وخلفاؤه ومن وليهم من السلف الأول وهذا عبد الله بن طاهر يقول . كنت جالساً عندالمأمون ذات يوم فنادى بالخادم الماغلام فلم يجبه أحد ثم نادى ثانياً ياغلام : فدخل غلام تركى وهو يقول — في تجهم وغضب — إلى كم ياغلام كلما خرجنا من عندك تصيح وتقول . ياغلام ياغلام أما آن للغلام أن يأكل ويشرب ?

قال فنكس المأمون رأسه طويلا فما شككت في أن يأمر بقطع عنقه ثم رفع المأمون رأسه بمد ذلك ونظر إلى قائلا: ياعبد الله إن الرجل منا اذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه وانا لانستطيع أن نسىء أخلاقنا لتحسن أخلاق خدمنا ومن أمثلة الرفق والرحمه ماروى أن رجلا دخل على سلمان الفارسي وهو يعجن فقال ماهذا يأعبد الله 1 . قال بعثنا الخادم في شغل فكر هنا أن نجم عليه عملين ولقد أنكر الرسول على بعض أصحابه معاملتهم خدمهم معاملة غير رحيمة . روى ابن المنذر . أنرجلا من الصحابة ضرب عبداً له فجعل العبديقول. أسألك بالله. أسالك بوجه الله ، فلم يعفه فسمم الرسول عَمَّالِللَّهُ صياح العبد . فانطلق اليه. فلما رأى الرجل رسول الله ﷺ أمسك يده فقال الرسول عليه الصلاة والسلام. سألك بوجه الله فلم تعفه فلما رأيتني أمسكت يدك قال فانه حر لوجه الله يارسول الله . فقال له الرسول. لولم تفعل لسعفت وجهك القار. أي لأحرقته. وهذا أبو مسعود الانصاري يقول. بينا أنا أضرب غلاما لي إذ سمعت صوتا من خلني ( اسمع أبا مسعود ) مرتبن فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقيت السوط من يدى فقال ( والله لله أقدر عليك منك على هذا ) .

المسبة المناس و المسبة المسبة

فلقد جاء في الحديث: ( دخلت امرأة النار في هرة ربطتهافلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض \_ هوامه وحشراته ) . وروى في الصحاح أن الرسول دخل حائطا لرجل من الانصار فاذا فيه جل فلما رأى النبي حن و ذرفت عيناه فأتاه الرسول فسح ذفر اه (١) فسكت فقال الرسول: من رب \_أى صاحب هذا الجل ؟ قال في من الانصار؛ هو لي يارسول الله . فقال له الرسول: أفلا تتتي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فانه شكا إلى أنك تجيمه و تدئبه أي ترهقه و تتعبه بكثرة العمل : ألا فليسمع إلى ذلك هؤلاء الذين يقسون على الحيوان عسى أن تمس الرحمة قاوبهم . وبعد ( فلتكن الرحمة شعارنا في كل أعمالنا وانه نسأل أن يملاً قلو بنا يها ) وارحموا من في الأرض يرحمكم من في الساء ) . عبد المطلب صلاح فلوضع الذي يعرف من قفاه خلف أذنه . سكرتبر النجرير

( تفسير القرآن الكريم ــ بقية المنشور على الصفحة الرابعة )

و (المعنى): إن دينكم الذى هو الاشراك مقصور على الحصول الكم لا يتجاوزه إلى الحصول لى ، كما تطمعون فيه فلا تعلقوا به أمانيكم ، فان ذلك من المحالات . وأن ديني الذى هو التوحيد مقصور على الحصول لى لا يتجاوزه إلى الحصول لـكم، لأن الله تعالى قد ختم علي قلو بكم لسو، استعدادكم .

وقيل. إن الدين في الآية بمعنى الحساب، و «المعنى». لـكم حسابكم على أعمالكم ولى حساب على أعمالى ، ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر ألبقة . وقيل : إن الدين باق على معناه ، وإن الكلام على حذف مضاف . والتقدير: لكم جزاء دينكم ولى جزاء ديني .

والكلام على هذين المعنيين مثل قوله تعالى : « ولا تزر و ازرة وزر أخرى » وقوله تعالى : « وأن ليس للانسان إلا ما سعى » .

والله سبحانه وتعالى أعلم. عبد الرحيم فرغل البليني

## التأمين الاجتاعي في الاسلام

لحضرة صاحب الفضيلة والعزة الاستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف بك أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بالجامعة المصرية

الامة وحدة وأفرادها مضامنون وكل فرد مساول عن نفسه وعن غيره من أفراد أمته .

من الاسس التي وضعها الاسلام التأمين الاجهاعي ، أنه قرر وحدة الأمة ، وتضامن أفرادها ومسئولية بعضهم، لأن الإيمان بهذه الوحدة وهذا التضامن يشعر كل فرد أنه عضو في جسم وجزء من كل ، وأنه لاتتوافر سلامته إلا بسلامة سائر الاعضاء ولا يعز إلا بعزتهم ? وأنه عرضة للخطر إذا ألم بهم خطر، والايمان بهذه المسئولية يشعر كل فرد بأن عليه واجباته لاخيه ، وأن ما أنهم الله به عليه من نعمة ؛ فيها فريضة عليه أداؤها لمن حرم منها ، فالني يشعر بحاجة الفقير، والصحيح يشعر بالام المريض ، والمستقيم يعنى بتقويم الموج .

ويهذا التضامن وهذه المسئولية ، يأمن المجتمع شر الطوارى. وأخطارها ، لأن كل فرد فيه راع له ومسئول وحارس سلامته .

روى البخارى ومسلم عن النمان بن بشير أن رسول الله و قال (مثل المؤمنين في تراحمهم و توادم و تعاطفهم كمثل الجسد ، إذا اشتكى عضو تداعى له مائر جسد والسهر والحمى ) .

وروى البخارى ومسلم عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله عَيَّالِيَّةِ قال : ( المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً . ثم شبك بين أصابعه ) . وقال رسول الله عَيَّالِيَّةِ ( كا كم راع و كا ـ كم مسئول عن رعيته ) .

وقال (لايؤمن أحدكم حتى يجب لآخيه مأبحب لنفسه) وقال (من لايرحم لايرحم) ... وعلى أساس وحدة الآمة وتضامن أفرادها أوجب الاسلام التعاون، وأن يكون كل فرد فى حاجة أخيه، قال تمالى (وتماونوا على البر والتقوى ولا تماونوا على الله والتقوى ولا تماونوا على الاثم والمدوان) وقال على الله فى حاجة أخيه كان الله فى حاجة وقال (والله فى عون المبد ما كان العبد فى عون أخيه) وقال (من مشى فى حاجة أخيه كان خيراً له من اعتكاف سنين).

وعلى أساس مسئولية الآفراد بعضهم عن بعضاً وجب الاسلام الآمر بالمروف والنهى عن المنكر ، وقرر الرسول أن الدين النصيحة ، وجمل الفرد مرآة لآخيه ، ومسئولا عن اعوجاج أخيه ؛ وعن إجرام أخيه ، إذا لم يبدل مافى وسعه لتقويم المعوج ، والآخذ على يد المجرم .

روى البخارى ومسلم عن أُنس بن مالك قال قال رسول الله علي المسلم عن أُنس بن مالك قال قال وسول الله عن أخال ظالمًا و مظاوماً و كيف ننصره ظالما و فقال تأخذ فوق بديه . وروى أبو داود عن أبى بكر الصديق سمعت رسول الله المسلم فلم يأخذوا على بديه بوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده .

ولا يتوهم متوهم أن الظلم خاص بجور القضاة أو ولاة الآمر ، فأن الظلم هو اعتداء أى إنسان على غيره فى نفس ، أو مال ، أو عرض ، أو أى حق له ، فقاتل النفس التي حرم الله قتلها ظالم ، والسارق ظالم ، ومروع الآمنين ظالم ، وكل من يرتكب جريمة وينتهك حرمة القانون فهو ظالم ، وكل من استطاع أن بأخذ على يد ظالم وأن يحول بينهو بين عدوانه ولم يفعل فهو عند الله آنم، وشريك للظالم في ظلمه ، ومسئول أمام الله عن معو نته، وكل من آوى مجرماً أو سترعلى جريمة أو أعان مجرماً على الفراد من الفدالة فهو عند الله آثم ومسئول عن المجرم الذي آواه أو ستر عليه أو أعانه .

ولقد أخبر الله سبحانه أن الآمة الني لايأخذ أفرادها على أيدى مجرميها ، ولا يتناهون عن منكر فعلوه يعمها عذابه ، ويحل عليها غضبه ولعنته ، قال تعالى ( واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) .

وقال سبحانه ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسي

ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه).

من هذا يتبين أن الاسلام جعل كل أمة تستظل بظله أسرة واحدة ، وجعل كل فرد من أفرادها جندياً وحارساً على سلامة نفسه وسلامة أمته ، وجعل فى نعمة كل ذى نعمة حقاً لمن حرم منها ، وجعل على كل فرد تبعة من خطيئة غيره إذا هو لم يغمل ما استطاع لنصح الخاطى، وتدارك شر خطئه ، وهذه الروح التصامنية بين أفراد الأمة هى خير وسيلة لمعالجة الطوارى، التى تطرأ لها، ولمعونة حاجات المحتاجين من أفرادها ، واتقاء الخطر من ذوى الخطر منهم ، والأخذ على يد أشرارهم.

فقد دلت التجاريب على أن التأمين الاجباعي ، وكل إصلاح يتصل مباشرة بالجاعات ، لا يتحقق على الوجه المطاوب منه إلا بالروح التضامنية التي تسود الأمة والجاعات ، فالنقابات ، وشركات التعاون ، وأعمال البر، وطرق الارشاد ، وغيرها من ضروب الاصلاح الاجباعي، إذا لم تسرفى أفرادها روح تضامنية ، ولم يتبادلوا الشعور بالمسؤلية ، لا تنجح ولا توصل إلى الغرض المقصود منها .

فالتأمين الاجهاعى لايتحقق على الوجه المطاوب منه عن طريق الحكومة وقوانينها وأوامرها وتعلياتها وحدها، لأن الحكومة ليسفى استطاعتها أن تعالج إلا بعض الطوارى والظاهرة المكن علاجها، ولا تستطيع مراقبة الدلاج إلا لبعض الطوائف، وقد يكون ما خنى من الطوارى والعلل أشد خطراً على سلامة المجتمع بما ظهر، وقد يكون بعض الطوائف التي لم تنتظمها القوانين أحوج إلى المونة بمن انتظمها.

فالأسس والمبادى، التى وافق عليها مجلس الوزراء ليوضع عليها مشروع قانون التأمين الاجتماعى، تقتضى أن يكون القانون قاصراً على معالجة بعض الطوارى، لاجميعها ، وأن يكون قاصراً على عمال المدن دون عمال القرى ، وأن يكون قاصراً على عمال المدن في الاعمال السكيرة لافي الاعمال الصغيرة .

وهذا في الحقيقة ليس إصلاحا شاملا ولـكنه أقصى المستطاع .

والكفيل بالتأمين الاجتماعي الشامل هو تضامن أفراد الآمة، وإيمانهم يمسئولية بعضهم عن بعض، وشعور كل فرد بأن عليه واجباً لنفسه ولغيره، وبأنه إذا لم يعالج بما ألم بأخيه ولم يقوم من اعوجاجه، كان عليه نصيب من إنمه، وكان عرضة لأعراض أمراضه.

قانواجب أن يعنى إلى جانب ما تقوم به الحكومة من نظم لمالجة بعض العاو ادى و بعث روح التضامن الاجماعى والشعور بالمسئولية بين أفراد الآمة و تعاون الكتاب والباحثين و الخطباء على الدعوة إلى الايمان بوحدة الآمة و تضامن أفرادها و بيان الاخطار التي تحدق بها من المحلال جماعاتها و أفرادها ، والآضرار التي تصيب الفرد إذا هو لم يعن إلا بشأن نفسه و لم يهمه شأن أى فرد غيره ، فان هذه الروح ، روح الآنانية ، إذا سادت أورثت القسوة ، وقضت على التراحم والتعاون والآمة التي يعبلى أفرادها بالتخاذل و الانحلال ، ويحرمون فعمة التضامن والتعاون لا يمدهم الله يعمونته ، ولا تتيسر لهم وسائل المعيشة الراضية ، ويغلب الشر فيها الخير ، وهذا يعمونته ، ولا تتيسر لهم وسائل المعيشة الراضية ، ويغلب الشر فيها الخير ، وهذا مصداق الحديث « لتأمرن بالمروف و لتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليه مرادكم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم » .

وفى القرآن الـكريم آية قد يتوهم متوهم أنها تجعل كل فرد مسئولا عن نفسه وأنه لايضره ضلال غيره وهي قوله سبحانه وتعالى :—

« يأأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم »

و الحق أن هذه الآية بفهمها حق الفهم تقرر مسئولية الفرد عن غيره ، لان الله عز وجل لم يقتصر على قوله « لايضركم من ضل » بل قال « لايضركم من ضل إذا اهتديتم » ولا يمتدى الفرد إلا إذا قام بما يجب عليه ، ومما يجب عليه نصح غيره والآخذ على يده إذا ظلم ، ومعونته إذا احتاج ، فاذا قام بهذا الواجب فقد اهتدى ، وإذا اهتدى فلا يضره أن يضر غيره على ضلاله »

فالمراد — والله أعلم بمراده — إرشاد الفريق من المسلمين الذبن كانوا يحزنون وتذهب نفسهم حسرات من بقاء الضالين فى ضلالهم، فالتسبحانه أرشدهم إلى أنهم ماداموا إهتدوا وقاموا بواجبهم نحوهم، وبذلوا كل مااستطاعوا لتقويمهم فلا يضرهم بعد ذلك أن يضروا على ضلالهم «إنك لاتهدى من أحببت»

ومن آیات القرآن الکریم التی تقرر فی وضدوح مسئولیة الفرد عن أخیه ، قوله تعالی فی سورة الذار یات فی وصف المتقین ·

ُ « وفى أموالهم حق معاوم السائل والمحروم »

فان تقرير حقّ للفقير في مال الغنى يدل على مسئولية الغنى عن الفقير ، وأنه يجب عليه أن يسد حاجته بجزء من ماله إذا كان يستحق المونة .

ومن آيات القرآن السكريم التي تشير إلى التأمين الاجهاعي قوله تعالى في سورة التوبة « خذ من أمولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها »فان الله سبحانه وصف ما يؤخذ من الاغنيا، للفقراء بأنه طهرة وتزكية للأمة، فهو يطهر الاغنيا، ويزكيهم من الشح والبخل والا فانية والقسوة على الضعفاء والفقراء ، ويطهر الضعفاء والفقراء من الحسد والحقد والسخط وخواطر السو، والعدوان ، وفي التطهير والتزكية من مذه الأمراض استلال الضغينة من قلوب الضعفاء ، وبث روح الرفق والرحمة في نفوس الا قوياء ، وبهذا يأمن المجتمع شر العدوان علي نفس أو مال ، ولهذا قال رسول الله المنتقبة وتعلق من المستقل وحقده ، فلا يعتدى على غنى في نفس ولا مال ، والصدقة تنفق في سبيل الله ، ومن خير سبل الله إنشاء المستشفيات والعيادات والصدقة تنفق في سبيل الله ، ومن خير سبل الله إنشاء المستشفيات والعيادات والمالجة المرضى وتخفيف آلامهم ، فالصدقة سبيل علاج المريض ، ومعونة المحتاج ، وكل بر بالضعفاء .

(يتبع) عبد الوهاب بك خلاف

## من فضائل القرآن :

## التداوى بالقرآن

لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الله محمد الصديق النهارى

قال الله تمالى (وننزل من القرآن ما هوشفاه ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً) قال العلماء: من لبيان الجنس ، أى وننزل من جنس القرآن ما هو شفاه ، فالقرآن قليله وكثيره شفاه من الأمراض الحسية الظاهرية ، وشسفاه من الامراض المعنوية الباطنية كالاعتقادات الباطلة والاخلاق المذمومة وما إليها .

فالقرآن العظيم شفاء من جميع الامراض ؛ وعلاج نافع فى جميع الحالات ، وقد ثبت فى فضل سورة الاخلاص وما معها استشفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقل يا أيها الكافرون والأخلاص والموذتين ، وقد حكى الحافظ ابن حجر العسقلانى إجماع العلماء على جواز الرقى بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته ، ومستند هدنا الاجماع ، الكتاب والسنة ، أما الكتاب فالآية السابقة وقوله تعالى ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) ومن بحمل الشفاء في هاتين الآيتين على الشفاء المعنوى فقط فقد أخطأ خطأ كبيراً . وأما السنة فكثيرة نشير هنا إلى بعض منها .

## قصة اللديغ الذي رق بالفاتحة

ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن أبى سميد الخدرى رضى الله عنه : أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنوا على حى من أحياء العرب فلم يقروهم -- أى لم يضيفوهم إ-- فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أو لئك الحى فقالوا : هل

معكم من دواء ? أو راق ؟ فقالوا . إنكم لم تفرونا ، ولا ففعل حتى نجملوا لنا جعلا — بضم الجيم أى أجراً — فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء ، فجعل — يعنى رئيس الصحابة فى تلك السفرية وهو أبو سعيد الخدرى — يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل ، فأتوا بالشاء فقالوا : لا نأخذه حتى نسأل النبي والسياء فسألوه فضحك وقال : « وما أدراك أنها رقية ? خذوها — أي الشياه — واضربوا لى بسهم » .

يؤخذ من هذا الحديث جواز أخذ الآجرة على العلاج ، وجواز أخذ الآجرة على القرآن ، وقد جا، في بعض روايات هذا الحديث في الصحيحين أيضاً قول النبي التاليقية أجراً كتاب الله » .

#### فصة أخرى

وثبت في سنن أبي داود وغيرها عن خارجة بن الصلت النميمي عن عه قال: أقبلنا من عند رسول الله والنه والنه النها على حي من العرب فقالوا: إنا أنبئنا أنكم قد جثم من عند هذا الرجل بخير فهل عندكم من دواء ? أو رقية ? قان عندنا معتوها في القيود و قال : فقرأت عليه في القيود و قال : فقرأت عليه بفائحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية ، أجمع بزاقي ثم أتفل ، قال : فكأنما نشط من عقال ، قال : فأعطوني جعلا فقلت لا . حتى أسأل رسول الله والمحديث طرق فقال «كل، فلمرى من أكل برقية باطل لقد أكات برقية حق والحديث طرق وألفاظ في السنن وغيرها .

#### قصه ثالثة

وأخرج عبد الله ابن الامام احمد في زوائد المسند باسناد فيه راو ضعيف عن

أبى بن كمب قال : كنت جالساً عندالنبى عَلَيْكِلَةٍ فجاءه أعرابى فقال : يا نبى الله إن لى أخا و به وجع ، قال : « وما وجعه ? » قال : به لمم — أى مس من الجن —

قال: « قائتنى به » قال: فوضعه بين يديه فموذه النبى صلى الله عليه وآله وسلم بفائحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين ( وإلهكم إله واحد ) وآية الكرسى وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من آل عمران (شهد الله أنه لا إله إلا هو ) وآية من الاعراف (إن ربكم الله) وآخر آية المؤمنين ( فتعالى الله الملك الحق ) وآية من سورة الجن ( وأنه تعالى جد ربنا ) وعشر آيات من أول سورة الحشر ، و ( قل هو الله أحد ) والمموذتين . فقام الرجل كأنه لم يشتك قط ، ورواه أبو يهلى بنحوه ، غير أنه قال : وعشر آيات من سورة الصف ولم يقل من أولها .

ویما یدخل فی باب التداوی بالقرآن ما ثبت فی بعض الاحادیث أن من أصابه هم أو غم أو حزن فلیدع بهذا الدعاه ، فان الله یذهب همه وغمه وهذا فص الدعاه ، اللهم إنی عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، فاصیتی بیدك عدل فی قضاؤك ، ماض فی حكك ، أسألك بكل اسم هولك، میمیت بك نفسك، أو أنزلته فی كتابك أو علمته أحداً من خلقك ، أو است أثرت به فی علم الغیب عندك ، أن شجل القرآن ربیع قلبی ، ونور بصری ، وجلاء خزنی ، وذهاب همی وغی ) .

هَكَدَا ثَبَتَ فَى المُسندُ وصحيح ابن حبان عن عبد الله أبن مسعود عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم .

أبو الفضل عبد الله محمد الصديق الغمارى خادم الحديث ، عنى عنه

## أسلوب القراآن في الدعوة الى الاسلام

الاستاذ عبد الوهاب حمودة

الاحسان جيل وأجل منه أن يصدر عن طيب خاطر وسماحة وأر يحية تجود به النفس عن عقيدة في الخير وحب للانسانية ( إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شكورا ) .

والبر نبيل وأنبل منه أن يكون مورده صافياً نقياً وصاحبه خيراً تقياً بعيداً عن المعاصى تكدره والفواحش تعكره قال ﷺ ( إن الله طيب يحب الطيب )

حث القرآن الكريم على البر والاحسان بعبارات تهزالنفوس وتحرك الوجدان وبأسلوب يحفز القاوب ويثير الهم فتنبسط الآكف في سهولة ويسرر وتمتد الآيدى بالعطاء في غبطة وسرور ( يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) .

فتارة يأتى بالمبارة مقرونة ببيات الحكة وجزيل الثواب وتارة بالأساوب يصحبه الاغراء وبالغ التأثير وطوراً بلطف القول ولينه وآونة بزاجر من المقاب وصارمه وصخة من التقريع ورادعه حتى تتشرب بالبذل النفوس وتطبع على السخاء القاوب.

قال تمالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجمون ) .

وقال تمالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجركريم) صدر سبحانه الآية بألعاف أنواع الخطاب وهو الاستفهام المتضور المعنى الطلب وهو أبلغ فى الطلب من صيغة الآمر . وسمى ذلك الانفاق قرضاً حسناً حثاً للنفوس وبعثاً لها على البذل لآن الباذل متى علم أن عين ماله يمود إليه ولا بد طوعت له نفسه وسهل عليه إخراجه . فان علم أن المستقرض ملى، وفي محسن كان أبلغ فى طيب فعله وسهاحة نفسه .

قان علم أن المستقرض يتجرله بما اقترضه وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح .

فان علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجراً آخر من غير جنس القرض وهو الآجر العظيم والعطاء السكريم فانه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضان وذلك من ضعف الايمان. وحيث جاء القرض في القرآن قيده بكونه حسناً وذلك يجمع أموراً ثلاثة:

أولها — أن يكون من طيب ماله لا من رديثه وخبيثه .

ثانيها — أن يخرجه طيبة به نفسه راضية عند بذله ابتغاء مرضاة ربه .

ثالثها - أن لا يمن به ولا يؤذى فأى تلطف فى هذا الاسلوب وأى تودد فى هذا التمبير، هجمل الله البذل يمثابة الاقراض له، وإنما يقترض المحتاج وهو الغنى عن العالمين الذى له ملك السموات والارض وما بينهما وإنما جاء الاسلوب فى هذه الصورة نيابة عن الفقراء والمحتاجين ودفاعا عن المساكين والبائسين.

والتعبير عن الانفاق فى البر الذى يشعر عادة بحاجة المستقرض إلى المقرض جدير بأن يملك قلب المؤمن ويستولى على شعوره ويستغرق وجدانه فهو بمثابة الهمزة تنزل بقلوب المؤمنين وتثير عاطفة المحسنين . ثم يختم الله سبحانه الآية بما يذكر الغنى بأنه عرضة لحاجة تصيبه وفقر ينزل به فيقول جل ثناؤه ( والله يقبض ويبسط) فاو شاء بغنى فقيراً ويفقر غنياً لفعل . ثم قال تعالى ( وإليه ترجعون )

فنيه من الوعد والوعيد ما يجمل البذل واجباً يماقب على تركه و فرضاً يثاب على آدائه بهذا الاسلوب وأمثاله يطلب الله إلى عباده المؤمنين الانفاق في سبيل البر والدخاه في سوق الاحسان.

على أن القرآن الكريم يعلم أن النفوس كلها المست كريمة في عنصرها تقبل على الخير المقرون بالثواب وليست كلها تقية في معدنها تستجيب إلى نداء المعروف المشفوع بجميل الجزاء . بل لا بد من الانذار والتهديد وإثارة غريزة الخوف وحب البقاء فعرض لذلك صورة من صور العذاب المهين وقص علينا قصة الجاحدين الذينسلبهم الله نعمتهم جزاء قسوتهم على البائسين وإصر ارهم على حرمان المساكين وهي قصة أصحاب الجنة وهم قوم كانت لهم أرض ذات نخيل وزروع وبستان مشر وجنة ناضرة . كان صاحب الجنة ومالكها قبل أصحابها هؤلاء قد جمل في ثمارها نصيباً مفروضاً للساكين الذين يعيشون معه في القرية فكان بذلك يكسب ثناءهم ويستل سخائهم ويكف يدهم عن العدوان هذا إلى قيامة بالشكر الواجب لله تمالى على ما أنعم من الرزق الطيب والعيش المنيء . لا جرم أن بسرعة زوالها .

أما خلفاء هذا المحسن على تلك الجنة فانهم لم يطيقوا أن يجعلوا للمساكين حظا في جنتهم ولم يفعلوا ماكان يفعله سلفهم بل رأوا ذلك مضيقا لرزقهم مقللا من نصيبهم وغفلوا عن أن زكاة المال تعاهره و تزيد في نمائه فهم من أجل ذلك عقدوا النية على حرمان أولئك المساكين بأن يبادروا إلى جنى نمار ذلك البستان في وقت السحر خيث يكون أولئك المساكين مستفرقين في نومهم . وظن أصحاب الجنة نفوسهم على ذلك غير حاسبين حساباً للأقدار وتصاريفها وحكمة الله وتعاجيبها فذهبوا إلى مضاجعهم وهم ينوون التبكير لتنفيذ خطتهم وإذاطائف من ربكطاف

ليلا على جنتهم فأفسد تمارها . فلما أفاقوا من نومهم وساروا إلى جنتهم شاعر بن من أنفسهم بالقدرة علي تنفيذ مؤامرتهم وما علموا أن الله الذي لميشكروا نعمته ولم لم يرحموا عياله من ورائهم محيط وعلى إحباط كيدهم قادر .

فلما وصاوا إلى الجنة ورأوها قد احترقت نمارها وأفسدت أشجارها لا نبت فيها ولا نمر أدركوا أن ذلك انتقام من الله لسوء نينهم وعقاب لهم على فساد طويتهم فأقروا عند ذلك بذوبهم ورجوا إلى الصواب فى تنزيه خالقهم (قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى راغبون).

فالهدف الذي يرمى إليه الدين من أسلوب حثه على البر والدعوة إلى الاحسان هو تربية الماطفة الخلقية التي تجعل المرء يسر إذا فعل الحسن أو رأى غيره يفعله ويحزن إذا فعل القبيح أو رأى غيره يفعله فسعادة المجتمع متوقفة على حب الخير والمسارعة إلى البرعن عقيدة خالصة لوجه الله وابتغاء مرضاته.

روى مسلم عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله وسيالية عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤى ذلك في وجهه ثم أن رجلا من الانصار جاء بصرة من ورق — أى فضة — ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول الله والمستقلم من من في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء .

عبد الوهاب حمودة

## كيفية استعال الحروف

بقلم فضيلة الأستاذ الشيخ على عد الضباع شيخ عوم المقارىء المصرية

\_\_ 1 \_\_

والضاد المعجمة إذا نطقت بها فاعتن باخراجها من مخرجها وتوفيتها صفائها واحرص أن تميل بها إلى ناحية الظاء أو الطاء أو الدال أو اللام · قال الامام ابن الجزرى في تمهيده : اعلم أن هذا الحرف ليس في الحروف حرف يعسر على اللسان غيره فان ألسنة الناس فيه مختلفة وقل من يحسنه · فمنهم من يخرجه ظاء معجمة لأنه يشارك الظاء في صفاتها كلما إلا الاستطالة فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ظاء وهم أكثر الشاميين وبعض أهل المشرق وهذا لايجوز في كلام الله تعالى لمخالفته المنى الذي اراده الله تعالى إذ لو قلنا في الضالين الظالين الظاء المحجمة لكان معناه الدائمين وهذا خلاف مراد الله تعالى وهو مبطل للصلاة لأن الضلال بالضاد هو ضد الهدى كقوله : ضل من تدعون إلا إياه ولا الضالين وتحوه. والظاول بالظاء هو الصيرورة كقوله : ظل وجهه مسودا وشبهه فمثال الذي يجعل الضاد ظاء في هذا وشبهه كالذي يبدل السين صادا في نحو قوله : واسروا النجوي . أو بدل الصاد سينا في نحو قوله : وأصروا واستكبروا فالأول من السر والثاني من الاصرار وقد حكى ابن جني في كتاب التنبيه وغيره أن من العرب من يجعل الضادظاء مطلقاً في جميع كلامهم وهذا غريب وفيه توسع للمامة . ومنهم من لايوصلها إلى مخرجها بل بخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة لابقدرون على غير ذلك وهم أكثر المصريين وبيض أهل المغرب ومنهم من يجعلها دالا مفخمة . ومنهم من يخرجها

لاما مفخمة وهم الزيلم ومن ضاهاهم لان اللام مشاركة لها في المخرج لا في الصفات فهى بمكس الظاء لان الظاء تشارك الضاد في الصفات لافي المخرج انتهى .

وإذا أتى بعد الضاد ظاء معجمة وجب الاعتناء ببيان أحدهما عن الآخر لتقارب النشابه نحو: أقض ظهرك ويعض الظالم.

وإذا سكنت وأتى بمدها حرف إطباق وجب التحفظ بلفظ الضادلئلا يسبق اللسان إلى ماهو أخف عليه وهو الادغام · نحو : فمن اضطر ء ثم أضطره .

وإذا أتى بمدها حرف من حروف الممجم فلابد من المحافظة على بيانها وإلابادر اللسان إلى ما هو أخف منها · نحو : أعرضتم .أفضتم · قبضت · واخفض جناحك. وقيضنا . يحضن · وقوضناها · وليضربن . خضرا · نضرة · ولولا فضل الله · وأرض الله . مل ما الارض ذهبا . بعض ذنوبهم .

وإذا تكررت · نحو : ينضضن . واغضض · وجب بيانكل واحدةمنهمالان بيانها عند مثلها آكد من بيانها عند مقاربها .

واللام إذا نطقت بها فوفها حقها من مخرجها وصفاتها و بين ترقيقها خصوصا إذا كان بعدها ألف . نحو : لا إله إلا أنت ·

وإذا وقع بمدها لام مفخمة أو حرف إطباق. نحو: قال الله . رسل الله . ولم الله . ولم الله . ولم الله . ولا الضالين . لسلطهم . وليتلطف . فاختلط وجبت المحافظة على ترقبق اللام الأولى . وكذا لو وقع قبلها حرف مفخم . نحو : وبطل ما كانوا . فصلت المير . مطلع الفجر . إلا ماورد عن ورش من طريق الازرق ما هو مذكور في محله من كتب القراءة .

وإذا تكررت. نحو: وليملل الذى · قل اللهم . قل الله · الا الله . وقل الله بن فلا بد من بيان كل واحدة منهما الصعوبة اللفظ بالمكرر على اللسان .

هذا ماية ملق بحكم اللام المتحركة· على على الضباع

## مناقب السيدة نفيسة

بمناسبة مولدها الشريف

بقلم فضيلة الاستاذ الشيخ احمد هانى شيخ مقرأة السيدة نفيسة رضى الله عنها

فنقول مى السيدة نفيسة بنت حسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب قاله الذهبي وهو المشهور بمصر وقالجهور النسابين هي بنت زيد بن الحسن بن على ولدت رضي الله عنها ( بمكة ) سنة خس وأربعين ومائة ونشأت بالمدينة في العبادة والزهد تصوم النهار وتقوم الليل وكانت ذات مال فكانت تحسن إلى اليتامى والمرضى وعوم الناس ولما ورد الشافعي مصركانت تمحسن إليه وربما صلى بها في رمضان وتزوجت إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق فولدت منه القاسم وأم كلثوم لم يعقبا – ثم قدمت مصر وبها بنت عمها السيدة سكينة ولها بها الشهرة التامة بالولاية فخلمت عليها الشهرة واختفت فصار للسيدة نفيسة القبول التيام بين الخاص والعام وماتت بمصر في رمضان سنة ٢٠٨ مائتين وثمان ، احتضرت وهي صائمة فألزموها الفطر فقالت واعجباه لى منذ ثلاثين سنة أسأل الله أن ألقاه وأنا صائمة أفطر الآن هذا لا يكون ثم قرأت سورة الانعام فلما وصلت قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم ماتت وكانت قد حفرت قبرها بيدها وصارت تنزل فيه وتصلى وقرأت ستة آلاف ختمة فلما مانت اجتمع الناس من الفرى والبلدان وأوقدوا الشموع تلك الليلة ويسمع البكاء في كل دار بمصر وعظم الأسف والحزن عليها وصلي عليها في مشهد حافل لم ير مثله بحيث امتلأت الفلوات والقيعان ثم دفنت في قبرها الذى حفرته فى بيتها بدرب السباع بالمراغة محلمعروف بينه وبين مشهدها

الذي يزار الآن مسافة تمظهرت في هذا المكان الذي يزار الآن لان حكم الحال برزخ حكم إنسان تدلى في تيار فيطف بعد ذلك في مكان آخر فهي طفت في هذا الموضع الذي هي فيه الآن خاطبها منه بمض الاولياء وخاطبها بمضهن من الاولى أيضاً قال الشعر أنى وقد دخلت أنا لهــــا مرة فوقفت على باب مشهدها الأول أدباً ودخل أصحابي إلى قبرها فلما نمت جاءتني وعلى رأسها منزر صوف أبيض وقالت لي أنا نفيسة فاذا جنت للزيارة إلى قبرى فقد أذنت لك فمن ذلك اليوم أدخل لزيارتها تجاه وجهها ولها كرامات كثيرة مثها أن النيل توقف في أوان الوفاء فضج الناس فأعطنهم قناعها وقالت اطرحوه فيه ففعلوا فأني من ساعته ومنها أن أختها السيدة جوهرة خرجت ليلة ذاتمطر كثير لتأتيها بماء الوضوء فحاضت ماء المطر ولم يبتل قدمها ومنها أنها لما قدمت مصر نزلت بيت يهودي له ابنة مقمدة فذهبوا إلى الحمام وتركوها عندها فأخذت من فضل وضوئها على مكان وجمها فقامت تمشي كأنما نشطت منعقال فلما شهدوا هذه الكرامة أسلموا كلهم وقبرهاممروف باجابة الدعاء وقال سيدى عبد الوهاب الشعر أبي رأيت في كلام الشيخ أبي المواهب الشاذلي أنه رأى النبي عَلَيْكِ فَقَالَ فَا عَدْ إِذَا كَانَ لَكَ إِلَى اللهُ تَمَالَى حَاجَةً فَأَنْذُرُ لِنَفْيَسَةُ الطاهرة ولو بدرهم يقضىالله تعالى حاجتك وكانالامام الشافعي رضي الله تعالى عنه يزورها ويتردد إليها فلما مات أمر أمير مصرأن بمروا بجنازته على بابها فمروا عليها فصلت عليه مأ مومة في جماعة من النساء كذا في طبقات المناوي وفي حسن المحاضرة أنها هي التي أمرت أن يدخل إليها وأراد زوجها نقلها بعد موتها إلى المدينة ودفئها بالبقيع فسأله أهل مصر في تركها عندهم للتبرك وبذلوا له مالاكتبراً فلم يرض فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إسحاق لا تعارض أهل مصر في نفيسة فان الرحمة تنزل عليهم بيركنها فخرج بولديها وسافر إلى المدينة رضي الله عنها ونفعنا بها و بيركها آمين . احمد ابراهیم هانی شيخ مقرأة السيدة نفيسة

## شهيد كربلاء

بقلم فضيلة الاستاذ الشيخ عبد المطلب يوسف صلاح . خطيب البطران بالحيزة

--- \* ---

فقال الحسين لابن الزبير . إن أبي حدثني أن بها كبشابه تستحل حرمتها أَفَا أحب أن أكون ذلك الكبش والله لأن أقتل خارجاً من مكة بشبر أحب إلى من أقتل بداخلها فقام ابن الزبير رضي الله عنهما من عنده فقال الحسين رضي الله عنه لجاعة كانوا عنده من خواصه إن هــذا الرجل يعني ابن الزبير ليس شيء أحب إليه من أن أخرج من الحجاز وقد علم أن الناس لا يعدلون بي ولما كان الغد جاءه عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ثانياً وقال له ياابن عم إنى أتصبر ولا أصبر إلى أتخوف عليك من هذا الوجه الهلاك والاستئصال إن أهل العراق أهل غدر فلا تأمنهم وأقم بهذا البيت الشريف فانك سيد أهل الحجاز وإن كانأهل العراق بريدونك كما زعموا أكتب إليهم ينفوا عاملهم ويخرجوه عنهم ثم تقدم عليهم وإن رأيت فسر إلى البين فان فيها حصونا وشموبا وهي أرض طويلة عريضة ولا بيك بها شيمة كثيرة وتكون بها معتزلا فتكتب إلى الناس ويكتبون إليك وإنى أرجو أن يأنيك عند ذلك الفرج بالذي تريد فقال له الحسين رضي الله عنه يا بن عم إنى أُعْلَمُ أَنْكَ نَاصِحَ مَشْفَقَ وَلَـكُنَّى قَدْ أَرْمَعَتْ وَأَجْمَتُ عَلَى الْمُسْيِرِ إِلَى هَذَا الوجهُ فَقَالَ له ابن عباس رضي الله عنهما فان كنت سائرا ولابد فلا نسر بنسائك وصبيتك قال · ولا أنركم خلني فقال له ابن عباس رضي الله عنهما والله لو أعــ لم أنى إن أخذت بناصيتك وأخذت بناصيتي حتى تجتمع علينا الناس أطعتني وأقمت لفعات

ثم خرح عنه ابن عباس رضى الله عنهما وهو يقول · لقد أقررت عين ابن الزبير بمخرجك من الحجاز . وعند خروج ابن عباس من عند الحسين رضى الله عنه صادفه ابن الزبير · فقال ماوراءك ياابن عم قال مايقرعينك . هذا الحسين يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز ثم ولى عنه وهو ينشد .

والك من قنسبرة بمعسر خلالك الجو فبيضى واصفرى و وقرى ما شئت أن تنقسرى لابد من أخذك يوماً فاصبرى

فخرج الحسين رضى الله عنه من مكة يوم الثلاثاء وهو يوم التروية الثامن من ذى الحجة سنة ستين وممه اثنان وثمانون رجلا من أهل بيته وشيمته ومواليه ولم يزل سائراً فلماكان بالصفاح لقيه الفرزدق الشاعر فنزل وسلم على الحسين رضي الله عنه وقال له : أعطاك الله سؤلك وبلغك مأمولك في جميع ماتحب · فقال له الحسين رضى الله عنه من أين أقبلت ياأبا فراس فقال من الكوفة فقال له بين لى خبر الناس فقال أجل على الخبير سقطت يا بن رسول الله عليه الله عليه الناس ممك وسيوفهم مع بني أمية والقضاء ينزل من السهاه والله يغمل ما يشاء والله سبحانه كل يوم في شأن ثم فارقه الحسين رضي الله عنه وسارحتي انتهى إلى ماء قريب منالحاجر فاذا هو بمبدالله بن مطيع نازل على الماء فتلاقى هو وإياه فتسالماو اعتنقاو قال له ماجاء بك يا ابن رسول الله مُشَلِّمَةٍ قال له · قصد الكوفة نقال له · أَلَمُ أَنقدم إليك بالقول. أَلَمُ أَنْهَكُ عَنِ المُسيرِ إلى هذا الوجه أذكر الله تعالى في حرمة الاسلام أن تنتهك. أنشدك الله تعالى في حرمة قريش وذمة العرب والله لئن طلبت مافي يد بني أمية ليقتلنك ولئن قتلوك لايهابون بعدك أحداً والله إنها لحرمة الاسلام وحرمةقريش وحرمة العرب فالله الله لا تفعل ولا تأت السكوفة ولا تعرض نفسك لبني أمية فأبي أن يمضى إلا في جهته ثم ارتحل من الماء وسار إلى أن أتى التغلبية فلما نزلما

أتاه خبر قتل ابن عمه مسلم بن عقيل بالكوفة . فقال له بعض أصحابه ننشدك بالله أن ترجع عن مقصدك فانه ليس لك بالكوفة من ناصر . وإنا نتخوف أن يكونوا عليك لا إلى فوثب بنو عقيل وقالوا . والله لانرجم حتى نأخذ بثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم فقال لهم الحسين · لاخير لي في الحياة بعدكم ثم ارتحاوا حتى انتهوا إلى زبالة . وكان الحسين رضي الله عنه لا يمر بماء من مياه العرب ولا بحي من أحيائها إلا صحبة أهله وتبعوه فلما كان بزبالة أتاه خبر قتل أخيه من الرضاع عبدالله بن بقطر وكان أرسله من الطريق إلى مسلم بن عقيل ليأ تيه بخبر ممن الكوفة فأخذته خيل ابن زياد من القادسية وأخذوا كتبه وقاتاوه . فلما بلغ الحسين رضي الله عنه ذلكأيضاً قال · قد خذ لنا شيعتنا . ثم قال أيها الناس · من أحب أن ينصرف فلينصرف ليس عليه مناذم ولا لوم فتغرق عنه الأعراب بمينا وشمالاً . حتى بتي في أصحابه لاغير الدين خرج بهم من مكة وإنما فعل ذلك لانه علم من الناس أنهم ظنوا أنه يأتى بلدا قد استقامت له وأطاعه أهلها فيتسلمها صفوا عفوا من غيرحرب ولاقتال فاراد أن يعرفهم مايقدمون عليه علم إنه سار حتى نزل بطن العقبة فأتاه رجل من مشايخ العرب. فقال له · أنشدك الله تعالى إلا انصرفت · فوالله ماتقدم إلا على الاسنة وحد السيوف نان هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال وواطؤا لك الامور وقدمت من غير حرب كان ذلك رأيا . وأما على هذه الحالةالتي ترى. فلا أرى لك أن تغمل فقال له لابخني على شيء ما ذكرته ولـكني صابر محسب حتى يقضى الله أمراً كان مفعولا ثم ارتحل نحوال كوفة · فلما كان بينه وبينها مسافة مرحلتين وافاه إنسان يقال له الحر بن يزيد الرياحي ومعه ألف فارس من أصحاب عبيد الله بن زياد شاكين السلاح فقال الحسين إن عبيدالله أخرجني عينا عليك وقال لى . إن ظفرت به لاتفارقه أو تجيء به وأنا والله كاره أن ببتليني الله بشيء من أمرك غير أنى قد أخذت بيمة القوم .

فقال له الحسين رضي الله عنه ، إني لم أقدم هذا البلد حتى أتتني كتب أهله وقدمت على رسلهم يطلبوني وأنتم من أهل الكوفة فان دمتم على بيعتكم وقولكم في كتبكم دخلت مصركم إو إلا انصرفت من حيث أتيت فقال له الحر والله لم أعلم بشيء ما ذكرت ولا علم لى بالكتب ولا بالرسل وأما أنا فما يمكنني الرجوع إلى الـكوفة في وقتى هذا وأما أنت فخذ طريقك هذا واذهب إلى حيث شئت وأنا أكتب إلى ابن زياد أن الحسين خالفي الطريق ولم أظفر به وأنشدك الله في نفسك وفيئن معك . فسلك الحسين رضى الله تعالى عنه طريقًا غير الجادة راجعاً إلى الحجاز وسار هو وأصحابه ليلتهم ، فلما أصبحوا فاذا الحر بن يزيد في جيشه وهو ممهم فقال له الحسين ، كيف هذا ماجاء بك قال سعى بى إلى ابن زياد وعلى عين من جهته فجاء بي كتاب من جهته وهو يؤنبني في أمرك تأنيباً كثيرا وقال تظفر بالحسين وتتركه كن عيناً عليه ولا تفارقه إلى أن تأتيك الجيوشوالعسا كر ولا يقى لى سبيل إلى مفارقتك فنزل الحسين وحط بتلك الارض التي أصبح بها وسأل عنها فقيل له هذه كر بلاء وكان ذلك يوم الاربعاء الثاءن من المحرم سنة إحدى وستين فقال رضى الله عنه هذه كر بلاء موضع كرب و بلاء ، هذا مناخ ركابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا ، وكتب الحر بن زياد يخبره بنزول الحسين يأرض كر بلاء فكتب عبيد الله بن زياد إلى الحسين كتابا يقول فيه ، أما بعد ، فان يزيد بن معاوية كتب إلى أن لا تغمض جفنك من المنام ولا تشبع بطنك من الطعام إما أنْ يرجع الحسين إلى حكمي أو تقتله والسلام، فلما أورد الكتاب على الحسين وقرأه ألقاه من يده وقال للرسول ماله عندى جواب ، فلما رجم الرسول إلى ابن زياد وأخبره بذلك اشتد غضبه وجمع الجوع وجهز إليه العساكر وجعل مقدمتها عمر بن سمد وكان والياً بالرى وأعمالها واستعنى من خروجه إلى قتال الحسين وتقدم على العسكر فقال له ابن زياد إما أن تخرج له أو تخرج من عملنا

فرج عربن سعد إلى الحسين رضى الله عنه وصار ابن زياد يمده بالجيوش شيئاً إلى أن اجتمع عند عربن سعد ألف مقاتل ما بين فارس وراجل وأول من خرج مع عربن سعد الشعر بن ذى الجوشن فى خيل كثيرة ثم ساروا جيماً حتى ثزلوا بشاطئ الفرات فحالوا بين الحسين وبين الماء فعند ذلك ضاق الامر على الحسين رضى الله عنه وعلى أصحابه واشتد بهم العطش وكان مع الحسين رجل من أهل الزهد والورع يقال له يزيد بن حصين الهمدانى فقال للحسين الذن لى يا ابن ربول الله ويالية في أن آتى عربن سعد مقدم هؤلاء فا كله فى الماء لعله أن يرتدع فأذن له فجاء الهمدانى إلى عربن سعد وكله فى الماء فامتنع ولم يجبه إلى يرتدع فأذن له هذا ماء الفرات يشرب منه الكلاب والدواب و بمنعه ابن بنت رسول الله وأولاده وأهل بيته والمترة الطاهرة يموتون عطشاً وقد حلث رسول الله وتزعم أنك تعرف الله ورسوله فاطرق عربن سعد ، ثم قال .

دعانی عبید الله من دون قومه إلی خصلة فیها خرجت لحینی فوالله ما أدری و إنی لواقف علی خطر لا أرتضیه ومین أ آخذ ملك الری والری بغیتی و أرجع مطاوم بدم حسین وفی قتله النار التی لیس دونها حجاب وملك الری بغیة عبنی

نم قال يا أخا همدان ما أجد نفسى نجيبنى إلى ترك ملك الرى لغيرى فرجع يزيد بن حصين الهمدانى إلى الحسين وأخبره بمقالة ابن سعد فلما عرف الحسين ذلك منهم تيقن أن القوم مقاتلوه فأمر أصحابه فاحتفروا حفيرة شبيهة بالخندق وجعلوا جهسة واحدة يكون القتال منها ثم إن عسكر بن زياد برزوا لمقاتلة الحسين رضى الله عنه وأصحابه وأحدقوا بهم من كل جانب ووضعوا السيوف في أصحاب الحسين ورموهم بالنبال وهم يقاتلونهم إلى أن قتل من أصحاب الحسين

رضى الله عنه مايزيد عن الخسين فعند ذلك صاح الحسين رضي الله عنه أما ذاب يذب عن حريم رسول الله ﷺ وإذا بالحر بن يزيد الرياحي المتقدم ذكره الذي كان عيناً على الحسين من جهة ابن زياد قد خرج من عسكر عمر بن سعد را كباً على فرسه وقال أنا يا ابن رسول الله عليه الله كنت أول من خرج إليك عينا ولم أظن أن الامر يصل إلى هذا الحال وأنا الآن من حزبك وأنصارك أقاتل بين يديك حتى أُقتل أرجو بذلك شفاعة جدك محمد ﴿ لَلْكَانَةُ فَقَاتِلَ مِينَ يَدَيُهُ حَتَى قَتَلَ فَلَمَا فَنَي أصحاب الجِسين رضى الله عنه وقتلوا جميعهم وبتى وحده حمل عليهم فقتل كشيراً من الرجال والأبطال ورجع سالماً إلى موقفه عند الحريم ثم حمل عليهم حملة أخرى وأراد الكر راجاً إلى موقفه فحال الشمر بن ذي الجوشن بينه وبين الحريم في جماعة من أبطالهم وشجعانهم وأحدقوا به ثم إن جماعة آخرين تبادروا إلى الحريم والأطفال يريدون سلبهم فصاح الحسين رضى الله عنه ، ويحكم بإشيعة الشيطان ، كفوا سفهاءكم عن الحريم والاطفال فانهم لم يقاتلوكم فقال الشمر لاصحابه ، كفوا عنهم واقصدوا الرجل فلم يزل يقتتل هو وهم إلى أن أنخنوه جراحا فسقط عن فرسه إلى الارض ونزلوا وحزوا رأسه . هنا الـكارثة الـكبرى والمصيبة الحرى التي تتقطع لها القلوب وتتفتت من أجلها الاكباد وتميد لها الاراضي والوهاد. استشهد سبط الرسول اسودت الدنيا وأظلمت ومادت واغبرت واكفهرت الساء وحزن في قبره سيد الأنبياء ومات سيد الشهداء ، هذا مصدق وذاك مكذب والجميع يرجو أن يكون الخبر لاسبيل له من الصحة ، ولكن وقعت الواقعة ليس لها من دون ألله كاشفة وقع الخطب وطار من أجله شعاعا القلب وأسف اللب ، انهارت الآمال باستشهاد الحسين فلا رحم الله قائله ولا رحم من قاتله وشاكله وجزى الله شهيد كر بلاء عن المسلمين خير الجزاء .

عبد المطلب يوسف صلاح سكرتير النعرير

## أسئلة واجوبة

ورد للمجلة خطاب من حضرة المحترم الاستاذ عبد الحميد فهمى أحمد الموظف بتنظيم مصر نزع الملكية . وهذا نصه . حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ عبد المطلب صلاح سكرتير محرير مجلة كنوز الفرقان بعد تقديم فروض التحية والاحترام . لدى سؤال ولى الشرف العظيم أنشر مثل ذلك لنصرة الدين على أيادى فضيلتكم البيضاء لا أحرمنا الله عطفكم مدى الايام وندعو الله تعالى أن يمدنكم بمعونته لاحياء الاسلام التى تنير القاوب .

(۱) بينا كنا فى مسجد الحرم الزينبى لتأدية فريضة الجمة وموضوع الخطبة (المنافقون) وبعد ذلك أنى الخطيب بحسديث نبوى شريف عن عبدالله بن عررضى الله عنها قال وسول الله والحكية (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق إذا اؤتمن خان وإذا حدث كنب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وفى هذا الحديث مات رجل مسلم فى عهد سيدنا عر ابن الخطاب ولم يصلوا عليه فسأل الصحابة عن هذا الرجل فقالوا يا أمير المؤمنين انه كان من المنافقين ماقولكم فى هذ الحديث وهل على حق .

(٢) ماقولكم دام فضلكم هل رأس الحسين والجئة في مصر أم في كر بلاء وأفيدونا عن الاثنين اللذين نزلا القبر على الحسين لبحثهما عن الرأس والجئة وكان حل الرأس الشريف إلى القاهرة من عسقلان لآنه حصل اختلاف في هذا الموضوع ، أفيدونا على صفحات مجلتكم والسلام عليكم ورحمة الله .

المخلص عبد الحيدفهم أحمد تنظيم مصر

وقد رأت سكر تارية المجلة إحالة الأجابة على هذين السؤالين على فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله الصديق فأجاب مشكورا:

ج - ١: الحديث المذكور رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن عرو بن

الماص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع من كن فيه كان مناقباً خالصاً ومن كانت فيه كان مناقباً خالصاً ومن كانت فيه خادمها كانت فيه خاد من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حامم فجر ). هذا هو لفظ الحديث ليس فيه قلك كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خامم فجر ). هذا هو لفظ الحديث ليس فيه قلك الزيادة التي ذكرها حضرة السائل من أن رجلا مات في عهد عمر ولم يصلوا عليه إلخ.

نم ورد أن حذيفة بن المان رضى الله عنهما كان يملم المنافقين وأسرارهم بأعلام الذي المسلمين نظروا إلى حذيفة بأعلام الذي المسلمين نظروا إلى حذيفة بان صلى عليه اطأنوا وعلموا أنه ليس بمنافق وإن لم يصل عليه علموا أنه منافق. أما معنى الحديث إجمالا فهو أن الخصال الاربعة المذكورة إذا اجتمعت في شخص وغلبت عليه وصار معتادا لمامع بهاون بالدين كان منافقا، وإن اعتاد واحدة منها كانت فيه خلة بفتخ الخام أى خصلة من النفاق حتى يتركها واختلف في النفاق المذكور في هذا الحديث هل هو نفاق كفر يخرج صاحبه عن الاسلام أو نفاق عل لا يكون معصية فقط وهذا هو الراجح .

ج - ٢: أما مسألة الحسين عليه السلام فان جسمه الشريف دفن حيث قتل بكر بلاء من بلاد العراق وهذا لا خلاف فيه وأما الرأس الشريف فقد نقل إلى الشام حيث كان يزيد بن معاوية هناك ووضع بين يديه فصار ينكت في تناياه بقضيب كان في يده وكان أنس بن مالك موجودا فبكي أنس فسأله يزيد عن ذلك فقال أنس أراك تعبث بثنايا طالما رأيت رسول الله وتقيلية يقبلها فاستحيى يزيد وأمر برفع الرأس ثم الختلف المؤرخون بعد ذلك فقيل: إنه بعث به إلى المدينة ودفن بالبقيع الرأس ثم الختلف المؤرخون بعد ذلك فقيل: إنه بعث به إلى المدينة ودفن بالبقيع بجانب فاطمة الزهراء والحسن وقيل بل دفن بالشام في عسقلان ، ثم المحصلت حروب بين المسلمين والصليبيين خيف على الرأس الشريف فنقل إلى مصر في قصة يطول بين المسلمين والصليبيين خيف على الرأس الشريف فنقل إلى مصر في قصة يطول أمرها ثم إن هذا البحث يحتاج إلى كتابة خاصة لملنا نفردها في كتابنا الشهرى الذي يصدر عن رسائل الجيب الاسلامية ان شاء الله . أبو الفضل عبد الله الصديق الغادى

#### السنة الثالثة

#### العدد الثامن

| الأستاذ الكبير الشيخ عبد الرحيم فرغل البليني ١  | تفسير : سورة الكافرون              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| الأستاذ الكبير الشيخ عبد المطلب صلاح ٥          | الحديث الشريف : من لايرحم لايرحم   |
| الأستاذ الكبير الشيخ عبد الوهاب بك خلاف ١٠      | التأمين الاجتماعي في الإسلام       |
| الأستاذ الكبير الشيخ عبد الله الصديق الغماري ٥١ | من فضائل القرآن : التداوي بالقرآن  |
| الأستاذ عبد الوهاب حمودة ١٨                     | أسلوب القرآن في الدعوة إلى الاسلام |
| الأستاذ عبد الوهاب على محمد الضباع ٢٢           | كيفية استعمال الحروف               |
| الأستاذ الكبير الشيخ أحمد هاني ٢٤               | مناقب السيدة نفيسة                 |
| الأستاذ الجليل الشيخ عبد المطلب صلاح ٢٦         | شهيد كربلاء                        |
| الأستاذ الكبير الشيخ عبد الله الصديق الغماري ٣٢ | باب الفتوى                         |
|                                                 |                                    |